سَيَقُولُ أَلسُّفَهَا وُمِنَ أَلتَاسِ مَا وَلِّبْهُمْ عَن فِبْلَتِهِمُ أَلْتِ كَانُواْ عَلَبْهَا قُل لِلهِ الْمُسَرِقُ وَالْمُغَرِبُ يَهُدِكُ مَنْ بَسَاءُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسُ تَقِبِّم ۞ وَكَذَا لِكَ جَعَلْنَكُمُ وَأَمُّةَ وَسَطَّا لِّتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى أَلنَّاسِ وَيَكُونَ أَلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَاجَعَلْتَ أَلْقِبُلَةَ أَلِتِ كُنتَ عَلَبُهَ آلِاً لِنَعُلْمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مَمَّنٌ بَّنقَلِبُ عَلَىٰعَقِبَيُهُ وَإِنكَانَتُ لَكِبِيرَةً اللَّاعَلَى أَلَذِبنَ هَدَى أَلَّتُهُ وَمَاكَانَ أَنْتَهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمُ وَ ۚ إِنَّ أَنَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُ وفُّ رَّحِيثٌ اللهِ فَكُ نَبَرَىٰ نَفَتَلَبُ وَجَمِكَ فِي إِللَّهَمَآءِ فَلَنُورَلِّيَنَّكَ قِبْلَةَ تَرَضِيْهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ أَلْمُسَجِدِ الْحَرَامُ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمُ شَطْرَهُ وَ وَإِنَّ أَلَذِبِنَ أَوُتُواْ اَلْكِنَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِهِ مِّ وَمَا أَشَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١ وَلَهِنَ آنَيْتَ أَلَذِينَ أُوتُواْ أَلْكِتَبَ بِكُلِّ ءَ ايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ ۖ وَمَآ أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُ مُ وَمَا بَعَضُهُم بِتَا بِعِ قِبْلَةَ بَعُضِ وَلَبِنِ إِتَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُم مِّنُ بَعُدِ مَاجَآءَ كَ مِنَ أَلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لِمَّنَ أَلْظَالِمِينٌ ١ أَلْذِينَ ءَاتَيْنَهُ مُ الْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ وَكَمَّا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَ هُمٌّ وَإِنَّ فَرِبِفَا مِّنْهُمُ لَيَكُنُّهُونَ أَكْخَتَّ وَهُمْ يَعُلُّونَ ۞ أَكَتَّ مِن رَّبِّكَ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۗ ۞ وَلِكُلِّ وِجْهَةً

وَلِكُلِ وِجْهَةُ هُوَ مُوَلِيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيَّنَ مَا تَكُونُواْ يَاتِ بِكُو اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَكَّءٍ قَدِيرٌ ۚ ۞ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُمَكَ شَطْرَأً لَمُسَبِعِدِ إِنْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَلَكَقُ مِن رَّبِّكُ وَمَا أَلَّهُ بِغَلْفِلِعَمَّا تَعْمَلُونَ ۚ ۞ وَمِنۡ حَيۡثُ خَرَجۡتَ فَوَلِّ وَجۡمَلَ شَطۡرَ أَلْمُسْبِعِدِ إِلْحَرًامِ " وَحَبَّتُ مَا كُنُتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمُ شَطَّرُهُ ولِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ مُجَلَّةٌ لِلَّا الذِبنَ ظَلَمُوا مِنْهُمُ فَلَا تَخَنَّنَوْهُمْ وَاخْشَوْلِنَّ وَلِأَيْتِمَّ نِعْمَتِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمُ تَهُنتَدُونٌ ۞كَا أَزْسَلْنَا فِيكُرُ رَسُولًا مِنكُرُ يَتُلُواْ عَلَيْكُوهِ ءَايَانِنَا وَيُزَكِيكُو وَيُعَلِّمُكُو اللِّكَتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُ كُمْ مَّا لَمُ تَكُونُواْ نَعُلَمُونَ ۞ فَاذَّكُرُونِ أَذَكُرُكُمُ وَاشْكُرُوالْلِهِ وَلَانَكُفُرُونِ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلذِبنَءَ امَنُواْ اِستَعِينُواْ بِالصَّبِرِ وَالصَّلَوَةِ إِنَّ أَللَّهَ مَعَ أَلصَّا بِرِينَ ﴿ وَلَا تَقَوُلُوا لِلنَّ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ أُمُّواتُ بَلَ اَحْيَا وَ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ۞ وَلَنَبْلُونَكُم لِشَهْءِ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقَصِّ مِّنَ أَلَامُوالِ وَالْانفُسِ وَالثَّرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿ أَلذِينَ إِذَآ أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ ۖ قَالْوَا إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونٌ ۞ أَوْلَإِلَكَ عَلَبُهِمْ صَلَوَاتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةُ وَأَوْلَإِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۞ إِنَّ أَلْصَهَا

## الثمن الثالث من العربم الثالث

إِنَّ أَلْصَفَا وَالْمُرُوَّةَ مِن شَعَكَ بِرِ إِللَّهِ فَنَ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِإِعْ تَمَرَفَالَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنَّ يَطَوُّونَ بِهِ مَا ْوَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ أَنَّهَ شَاكِرُعَلِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّ أَلَذِبِنَ يَكُتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ أَلْبَيِنَاتِ وَالْحُدُدِي مِنْ بَعَدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِفِ الْكِتَبِ أَوْلَإِكَ يَلْعَنُهُ مُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُ مُ اللَّهِ نُونَ ۞ إِلَّا أَلْذِبِنَ تَابُواْ وَأَصَلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأَوُلَإِلَكَ أَتَوُبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا أَلتَّوَّابُ أَلرَّحِيثٌمْ ۞ إِنَّ أَلذِبنَ كَ فَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفُّنَا رُّ اوْلَإِكَ عَلَيْهِمْ لَعُنَةُ اللَّهِ وَالْمُلَإِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيزَ ﴿ خَلِدِ بِنَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنَّهُ مُ الْعَذَابُ وَلَاهُمُ إَنظُرُونَ ١٠٠٠ وَإِلْمَاكُ عُمُ وَإِلَهُ وَلِحِدٌ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَلرَّحْنُ الرَّحِيمُ ٣ إِنَّ فِي خَلْقِ أِلسَّمَا وَالْارْضِ وَاخْتِلُفِ أَلْيُلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ أَلْتِ تَجَرِم فِي أَلْبَحَرُ مِمَا يَنفَعُ أَلْنَاسَ وَمَأَأَنُ زَلَ أَللَّهُ مِنَ أَلْتَمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحُبِا بِهِ إِلْارْضَ بَعْدَ مَوْنِهَا وَبَثَّ فِهِهَا مِن كُلِّ دَأَبَّةِ وَتَصُرِيفِ إلرِّ كَلِجِ وَالسَّعَابِ إلْمُسَخَّرِ بَ بُنَ أَلسَّمَاءِ وَالْارْضِ لَاَيَٰتِ لِقَوَمِ يَعْلِقِلُونَ ۞ وَمِنَ أَلْتَاسِمَنَ يَكَيِّذُمِن دُونِ إِللَّهِ أَنِدَادًا يُحِبُّونَهُ مُ كَانِتُ إِللَّهِ وَالذِبنَ وَامَنُوٓا أَشَدُ حُبًّا يِّبَهِ وَلَوُتَرَى أَلَذِبِنَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوُنَ أَلْعَذَابَ أَنَّ أَلْقُوَةَ لِلهِ جَمِيعًا وَأَنَّ أَلَّهَ شَدِيدُ ۖ أَلْعَـٰذَابٍ ۞

## الثمن الرابع من الحزب الثالث

إِذْ تَ بَرَّأُ أَلَذِ بِنَ اَتُّبِعُواْ مِنَ أَلَذِ بِنَ اِتَّبَعُواْ وَرَأْوُا الْعَــَذَابَ وَتَفَطَّعَتْ بِهِمُ الْاسْبَكِ ۞ وَقَالَ أَلَذِبِنَ إَتَّبَعُواْ لَوَآنَّ لَنَا كَتَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَا تَبَرَّءُ وأُمِنَّا كَ نَكِرُهُمُ اللَّهُ أُعْلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِم وَمَا هُم رِغَارِجِبِنَ مِنَ أَلْبَارٌ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّاكِهِ إِلَارُضِ حَلَلاً طَيِّبَٱ ۗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُواتِ أِلشَّيَطُانِ إِنَّهُ ولكُوعَدُوٌّ مُّبِبِنَّ ۞ إِنَّمَا يَامُرْكُمُ بِالسُّنَوْءِ وَالْفَحَشَاءِ وَأَنْ تَغْوُلُواْ عَلَى أَلَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ۗ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُ اِنتَبِعُواْ مَآ أَنزَلَ أَللَّهُ قَا لُواْ بَلْ نَلْبَعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۚ أَوَلُو كَانَ ءَابَآؤُهُ مُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهُتَدُونَ وَمَثَلُ الذِبنَ كَفُرُواْ كَمُنَاكِلِ الذِح يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّا بُكُمُ مُعَى فَهُمْ لَا يَعَقِلُونَ ٥ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَ امَنُواْ كُلُواْ مِنطَيِّبَلْتِ مَارَزَقُنَّكُمُ ۗ وَاشُكُرُهُٳ لِلهِ إِن كُنتُمُ وَ إِيَّاهُ تَعَـُبُدُ وِنَّ ۞ إِنَّمَا حَـرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمُيْتَـةَ وَالدُّمَ وَلَحْتَ مَ أَنْجِنزِيدٍ وَمَآ أَهُلَّ بِهِ وَلَا يَتَّهِ فَنَنُ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَ لَا عَادِ فَلا ٓ إِثُمَ عَلَيْهِ إِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُم ۞ إِنَّ أَلْذِينَ يَكُمْنُونَ مَآ أَنْزَلَ أَشَّهُ مِنَ أَلْكِتَكِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ وَثَمَنَا قَلِيلًا اوْلَإِكَ مَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ وَإِلَّا أَلْنَارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمُ عَذَابُ ٱلِيبُمُ ﴿ الْوَلَيْكِ أَلَدِينَ اِشَتَرَوُا الضَّالَلَةَ بِالْهُدُ عِنْ وَالْعَاذَابَ بِالْمُغُنْفِرَةِ فَمَا ٓ أَصُّبَرَهُ مُ عَلَىٰ أَلْبَارِ ۗ ۞ ذَا لِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ نَـذَّلَ أَلۡكِكَ بِأَنَّ أَلَّهُ نَـذَّلَ أَلۡكِكَبَ بِالْحَقّ وَإِنَّ أَلَدِ بِنَ إَخۡتَلَفُواْ فِي الۡكِنَٰكِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدِ ۗ ۞

## الثمن الخامس من الحزب الثالث

لَيْسَ أَلْبِيرٌ أَنَ تُوَلِّوُا وُجُوهَكُمُ قِبَلَ أَلْمَشْرِقِ وَالْمُغَرِّبِ وَلَكِينِ إِلَيْرُ مَنَ -امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوُمِ إِلاَّخِر وَالْمَلَإِكَةِ وَالْكِنَابِ وَالنَّبِيِّئِينَ وَءَاتَى أَلْمَالَ عَلَىٰحُبِّهِۦ ذَوِے اِلْقُـُرْبِىٰ وَالْيَتَـٰجِيٰ وَالْمُسَكِكِينَ وَابْنَ أَلْسَبِيلِ وَالْسَآ إِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقْامَ أَلصَّلَوٰهَ وَءَاتَى أَلزَّكُواةٌ وَالْمُوفُونَ بِعَهُدِهِمُ وَإِذَا عَلْهَ دُوأَ وَالصَّابِرِينَ فِي أَلْبَأْسُاءَ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ أَلْبَأْسٌ أَوْلَإِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۚ وَأَوُلَيِّكَ هُمُ الْمُنَّقَوُنَّ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلذِبنَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُوا لَقِصَاصُ فِي الْقَتَلَى الْخُرُ بِالْحُيِّ وَالْعَبُدُ بِالْعَبَدِ وَالْانِيْ بِالْانِبِيْ فَمَنَ عُهِيَ لَدُومِنَ آخِيهِ شَكَءٌ فَانِبَاعٌ بِالْمُعَرُوفِ وَأَذَاَّ ۗ اِلْيَهِ بِإِحْسَانَ ذَالِكَ تَخَفِيثُ مِن رَّبِّكُمُ وَرَحْمَةٌ مُثَنِ إِعْتَ دِي بَعُـدَ ذَا لِكَ فَلَهُوعَذَابُ آلِبُمُ ۖ ۞ وَلَكُو ۡ بِهِ ۚ الْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَنَافُكِ إِلَا لَبَبِ لَعَلَّكُمُ نَنَّقُونٌ ۞ كَيْبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُواللَّوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الوَّصِيَّةُ لِلْوَالِدَبْنِ وَالْاقْرَبِينَ بِالْمُعُرُوفِّ حَقًّا عَلَى أَلْمُتَّقِينٌ ۞ فَنَنْ بَدَّ لَهُ و بَعُدَ مَا سَمِعَهُ و فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ وَعَلَى أَلْذِبْنَ بُبَدِّ لُونَهُ وٓ إِنَّ أَلَّهَ سَمِيعٌ عَلِيكُم ۖ فَمَنُ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا الوَاثُمَّا فَأَصُلَحَ بَبِّنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُمٌ ۞ يَنَا أَيُّهَا أَلذِبنَءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ اَلْصِيَامُ كَاكِبْ عَلَى الَّذِبْنَ مِنْ قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّنَّعُونَ ۞ أَيَّامًا مَّعَدُودَاتِّ فَمَنكَانَ مِنكُم مِّرِيضًا اَوْعَلَىٰسَفَرِ فَعِـدَّةٌ مِّنَ آيَّامٍ اخَرَّ وَعَلَى أَلَدِ بِنَ يُطِيقُونَهُ و فِدُيَةُ طَعَامِ مَسَلْطِكِينٌ فَنَن تَطَوَّعَ خَــَيْرًا فَهُوَ خَـــَيْرٌ لَّهُ وَأَنْب تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكَكُمُ وَ إِنكُنتُمُ تَعَـُّلُمُونَ ۞

شَكَهُ رُ رَمَضَانَ أَلْدِكَ أَنُزِلَ فِيهِ إِلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ أَلْهُ لِهِ يَ وَالْفُرُقَانِّ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ النُّنَّهَ رَفَلْيَصُهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا اَوْعَلَىٰسَفَرِ فَعِدَّةٌ مِنَ أَيَّامٍ اخَرُّ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ اللَّهُ مِكُمُ الْيُسُدَرَ وَلَا بُرِيدُ بِكُرْهِ اْلُغُسُـــُرُّ وَلِنُكُمُمِلُواْ الْعِيدَةَ وَلِتُكَيِّرُواْ اللَّهَ عَلَىٰمَا هَدِيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونًا ۞ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِيَّ فَإِنَّ فَرِبِكَ الجِيبُ دَعُوةَ أَلدَّاعِ مَ إِذَا دَعَانَ عَفَلَيَسُنَجِيبُواْ لِي وَلَيُومِنُواْ بِيَ لَعَلَّهُمُ يَرُشُدُونَ 🕲 أُحِلَّ لَكُرُ لَيَلَهُ أَلْصِيَامِ أِلرَّفَتُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُرْ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمُ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَمُّنَّ عَلِمَ أَنَّكُ أَنَّكُمْ أَنَّكُمْ كُنْنُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمُ ۖ فَنَابَ عَلَيْكُمُ وَعَفَا عَنكُمْ فَالَنَ بَلْشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَاكَتَبَ أَلِنَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْابْيَضُ مِنَ أَكْنَيْطِ إِلاَسُودِ مِنَ أَلْفَحَتُرٌ ثُمَّ أَيْمَوُا ۚ الصِّيامَ إِلَى ٱلبِّلِّ وَلَا نُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمُ عَاكِفُونَ فِي إِلْمُسَاجِدٌ نِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَفْرَبُوهَا كَذَا لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ءَايَنتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمَّ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا نَاكُلُوُّا أَمُوا لَكُم بَبُنكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدُ لُواْ بِهَآ إِلَى أَنْحُكَامِ لِتَاكُلُواْ فَرِيقًا مِّنَ امْوَالِ إِلنَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعَلَّمُونَ ۖ ۞

## الثمن السابع من الحزب الثالث

يَسَّتَكُونَكَ عَنِ الْآهِلَّةِ قُلُ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْجَجِّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن نَاتُواْ الْبُيُوتَ مِن طَهُورِهَاْ وَلَكِنِ الْبِرُ مَنِ إِنَّ قِلْ وَاتُواْ الْبُيُوتَ مِنَ آبُوا بِهَا ۚ وَاتَّـٰ قُواْ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ ۗ تُفْ لِحُونَ ٣ ﴿ وَقَالَتِلُواْ فِي سَكِبِيلِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال يُقَالِبَلُونَكُمْ وَلَا تَعَلَّدُ وَأَ إِنَّ أَللَّهَ لَا يُحِبُ الْمُغْتَدِينَ ۖ ۞ وَاقْنُالُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِنْنَةُ أَشَدُّ مِنَ أَلْقُتَلِّ وَلَا نُقَاتِلُوهُمْ عِندَ أَلْمَسْجِدِ أَكْرَامٍ حَتَّى يُقَانِلُوكُمْ فِي قَ فَإِن قَالَتُلُوكُمُ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَا لِكَ جَزَآءُ الْكِهِنِينَ ١ فَإِنِ إِنتَهَوُا فَإِنَّ أَنَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُمْ ۞ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتُنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ سِهُ فَإِنِ إِنْهَوَاْ فَلَاعُدُوانَ إِلَّاعَلَىٰ الظَّالِمِينَ ۞ أَلشَّهُرُ الْحَـرَامُ بِالشُّهَ رِاكْتُرَامِ وَالْخُرُمَاتُ قِصَاصُّ فَيَناعِتَدِيْ عَلَيْكُمُ فَاعْتَدُوا ْعَلَيْهِ عِثْلِمَا اَعْتَدِى عَلَيْكُرُ وَاتَّقُواْ أَللَّهَ وَاعْلَوُا أَزَّاللَّهَ مَعَ إِلْمُتَّقِينٌ ١ وَأَنَفِ قُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمُ وَإِلَى أَلتَّهُ لُكَةٍ وَأَحْسِنُوٓاْ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الْمُحُسِّنِينَ ١٠٠ وَأَيَّةُ أَاكْبَحَّ وَالْمُمَّرَةَ لِلَّهِ فَإِنَّ احْصِرُتُمْ فَا اَسۡتَيۡسَرَمِنَ اَلۡمُدۡ يُ وَلَاتَحۡلِقُوا رُءُ وسَكُوحَتَّىٰ بِبَلۡغَ اَلۡمُدۡ يُحِـلَّهُۥ ۗ فَنَكَانَمِنكُمْ مَرِيضًا الَوْبِهِ مَ أَذَى مِن رَّاسِهِ فَفِدْ يَنُّ مِن صِيامٍ الْوصَدَقَةِ آوُنسُكُ فِإِذَآ أَمِنتُم فَنَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى أَنْجَعٌ فَمَا اَسْتَيْسَرَمِنَ أَلْهَدُي 🔾 فَهَنَ لَرَّ يَجِدً

فَمَن لَمَّ يَجِدُ فَصِيَامُ شَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي أَكْجَعٌ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ لِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَالِكَ لِمِن لَّمَّ يَكُنَ اَهَلُهُ وَحَاضِرِتِ إِنْسَبِجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٣٠٠ إِلْجُعُ أَشْهُ رُ مَّعُ لُومَاتٌ فَنَن فَرَضَ فِيهِنَّ أَلْجُعٌ فَكُلَّ رَفَتَ وَلَا فُسُووَكَ وَلاَجِكَ الَهِ فَانْجُرٌ وَمَا تَفُعَلُواْ مِنُ خَــَيْرِ يَعُــُلَمُهُ ۚ اللَّهُ ۗ وَتَــزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَـــــُيرَ ٱلزَّادِ التَّغَوِيَ ۗ وَاتَّغُونِ يَكَأْوُ لِهِ اللَّالَبُكِ ۞ لَيْسَ عَلَيْكُمُ ۗ مُجِنَاحٌ أَن تَـبُّنَغُواْ فَضُـلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَآ أَفَضْ تُـكُمْ مِّنُ عَرَفَاتِ فَاذُكُرُوا اللَّهَ عِنكَ ٱلْمُشْعَرِا كَحَرَامٍ وَاذَكُرُوهُ كَمَا هَدِيْكُمْ وَإِنْ كُنتُم مِّن قَبُلِهِ عَلِنَ أَلضَّا لِبَنَّ ۞ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَينَثُ أَفَكَاضَ أَلنَّكَاسٌ وَاسْــتَغُـفِرُواْ أَللَّهُ ۚ إِنَّ أَللَّهُ غَــفُورٌ ۗ رَّحِيمُ اللهِ فَإِذَا قَضَيْتُمُ مَّنَاسِكَكُمُ فَاذُكُرُوا اللهَ كَذِكِ رِكُورَة ءَابَآءَ كُمُرَة أَوَاشَدَّ ذِكُرَا فِمَنَ أَلْنَاسِ مَنَّ يَنْقُولُ رَبَّنَا ۚ ءَا نِنَافِي إِللَّهُ نَبِ وَمَا لَهُ وَسِفِي إِلاَّخِـكَةِ مِنُ خَلَقٍ ۚ ۞ وَمِنْهُ مَنَ يَقُولُ رَبَّنَآ ءَانِنَا فِ الدُّنْبِ حَسَنَةً وَلِهِ إِلَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ أَلْبَّارٌّ ۞ أَوْلَإِكَ لَمُ مُ نَصِيبٌ عَمَّا كَسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ٣٠٥